بُنَاة دَوْلَةِ الإسْلام - 20 -

المُثَنَى بنُ حَسَارِثَهُ السَّيْبَانِيُّ السَّيْبَانِيُّ السَّيْبَانِيُّ السَّيْبَانِيُّ السَّيْبَانِيُّ السَّ

شَيْبَانُ بَطْنٌ مِنْ بَكْرٍ، وَكَانَتْ قَبِيلَةُ بَكْرٍ تُجَاوِرُ عَبْدَ قَيْسٍ، وَتَنْتَشِرُ فِي شَرْقِيِّ جَزِيرَةِ العَرَبِ فِي القِسْمِ الشَّمَالِيِّ مِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ، فِي الإِحْسَاءِ وَإِلَى الشَّمَالِ مِنْهَا إِلَى مَا يُعْرَفُ بالكُويْتِ البَّوْمَ، وَإِلَى بَعْض جُيُوبِ العِرَاق ، وَكَانَتْ شَيْبَانُ آخِرَ بُطُونِ النَّوْمَ، وَإِلَى بَعْض جَيُوبِ العِرَاق ، وَكَانَتْ شَيْبَانُ آخِرَ بُطُونِ بَكْرٍ شَمَالاً وَتَنْتَقِلُ فِي بَعض السَّوَادِ، وَرُبَّمَا نَذْكُرُ هَانِيءَ بنَ مَسْعُودٍ الشَّيْبَانِيَّ وَمَعْرَكَةَ ذِي قَارٍ قَبْلَ الإِسْلام .

وَوَصَلَتْ أَخْبَارُ رَسُولِ اللَّه، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَدَوْلَةِ الْإِسْلاَمِ إِلَى بَنِي شَيْبَانَ فَجَاءَ المُثَنَّى بنُ حَارِثَةَ الشَّيْبَانِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم، فِي السَّنَةِ التَّاسِعةِ مِنَ الهِجْرَةِ وَأَسْلَم، فَأَكْرَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَمْرَهُ عَلَى قَوْمِهِ وَطَلَب مِنْهُ الدَّعْوةَ بَيْنَهُم فَأَسْلَم أَخُوهُ فَأَمْرَهُ عَلَى قَوْمِهِ وَطَلَب مِنْهُ الدَّعْوةَ بَيْنَهُم فَأَسْلَم أَخُوهُ المُعَنَّى بنُ حَارِثَةَ وَبَعْض أَفْرَادٍ مِنْ شَيْبَانَ. وَتُوفِّنِ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهُو رَاض عَن المُثَنَّى وَعَمَلِهِ.

وَتَوَلَّى الصَّدِّيقُ أَمْرَ المُسْلِمِينَ، وَارْتَدَّتِ العَرَبُ وَثَبَتَ المُثَنَّى وَمَنْ مَعَهُ، وَأَرْسَلَ الصِّدِّيقُ الجُيُوشَ إِلَى المُرْتَدِّينَ حَتَّى أَخْضَعُوهُمْ أَوْ قَضَوْا عَلَيْهِمْ، وَعِنْدَمَا انْتَهَى خَالِدُ بن الوَلِيدِ مَنْ أَمْرِ مُسَيْلَمَةَ الكَذَّابِ فِي اليَمَامَةِ أَمَرَهُ الصَّدِّيقُ أَنْ يَتُوجَّهَ إِلَى العِرَاقِ وَأَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ أَسْفَلَ، عَنْ طَرِيقِ الأَبُلَّةِ يَتَوَجَّهَ إِلَى العِرَاقِ وَأَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ أَسْفَلَ، عَنْ طَرِيقِ الأَبُلَّةِ (كَانَتْ مَوْقِعَ البَصْرَةِ حَالِيًّا) ثُمَّ يَنْطَلِقُ بِاتِّجَاهِ الحِيرَةِ مَنْطِقَةَ المُثَنَّى، كَمَا أَرْسَلَ إِلَى المُثَنَّى أَنْ يَلْتَحِقَ بِجُنْدِ خَالِدٍ.

وَسَارَ خَالِدٌ وَ وَاعَدَ أَفْرَادَ المُسْلِمِينَ فِي السَّوَادِ أَنْ يَجْتَمِعُوا فِي «الحَضِيرِ» ثُمَّ سَارُ وا إِلَى (هُرْمُزَ) فَنَصَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ وَقَتَلَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ قَاثِدَ الفُرْسِ هُرْمُزَ، وَهَرَبَ الفُرْسُ فَبَعَثَ خَالِدُ المُثَنَّى فِي آثَارِ المُنْهَزِمِينَ. وَلَمَّا وَصَلَ المُثَنَّى إِلَى نَهْرِ المَرْأَةِ، وَاقْتَرَبَ مِنَ الحِصْنِ الَّذِيْ فِيْهِ المَرْأَةُ للمُثَنَّى إِلَى نَهْرِ المَرْأَةِ، وَاقْتَرَبَ مِنَ الحِصْنِ الَّذِيْ فِيْهِ المَرْأَةُ خَلَفَ أَخَاهُ المُعْنَى يُحَاصِرُ الحِصْنَ، وَمَضَى هُو إِلَى حِصْنِ الرَّجُلِ فَحَاصَرَهُ وَدَخَلَهُ عَنْوَةً، فَقَتَلَ المُقَاتِلَةَ وَجَمَعَ الأَمْوَالَ، وَلَمَّا وَصَلَ الخَبَرُ إِلَى المَرْأَةِ صَالَحَتِ المُثَنَّى وَأَسْلَمَتْ، وَلَمَّ وَالمَثَنَّى وَأَسْلَمَتْ، وَلَمَّ المُقَاتِلَة وَجَمَعَ الأَمْوَالَ، وَلَمَّ وَجَهَا المُقَاتِلَة وَجَمَعَ الأَمْوَالَ، وَلَمَّ وَحَلَلُ المُقَاتِلَة وَجَمَعَ الأَمْوَالَ، وَلَمَّا وَصَلَ الخَبَرُ إِلَى المَرْأَةِ صَالَحَتِ المُثَنَّى وَأَسْلَمَتْ، وَتَوَالَمُ المُقَاتِلَة وَجَمَعَ المُعَنَّى .

وَاشْتَرَكَ المُثَنَّى فِي كُلِّ المَعَارِكِ الَّتِي دَارَتْ عَلَى أَرْضِ العَرَاقِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ خَالِدٌ بِقِسْم مِنْ جَيْشِهِ إِلَى الشَّام ِ

لِدَعْمِ المُجَاهِدِينَ هُنَاكَ، وَأَبْلَى المُثَنَّى بَلاَءً حَسَنَاً فِي هَذِهِ الحُرُّوبِ، وَأَبْدَى شَجَاعَةً فَائِقَةً، وَقَدَّمَ أَمْثِلَةً رَاثِعَةً فِي المُثَلُوبِ، وَأَبْدَى شَجَاعَةً فَائِقَةً، وَقَدَّمَ أَمْثِلَةً وَوَصَلَتْ إِلَى البُطُولَةِ، وَذَاعَ صِيتُهُ، وَسَارَتِ الرُّكْبَانُ بِأَخْبَارِهِ وَوَصَلَتْ إِلَى البُطُولَةِ، وَذَاعَ صِيتُهُ، وَسَارَتِ الرُّكْبَانُ بِأَخْبَارِهِ وَوَصَلَتْ إِلَى الخَلِيفَة الصَّدِيقِ ، فكانَ يَسْأَلُ عَنْهُ.

وَجَاءَت الأَوَامِرُ إِلَى خَالِدِ بن الوَلِيدِ بِالتَّحَرُّكِ إِلَى الشَّام بقِسْم مِنَ الجَيْش ، وَتَرْكِ القِسْم البَاقِي بإمْرَةِ المُثَنَّى بـن حَارِثَةَ ، وَسَارَ خَالِد ، وَنَظَرَ المُثَنَّى إِلَى مَنْ بَقِيَ عِنْدَهُ وَقَدْ ذَهَبَ صَنَادِيدُ المُسْلِمِينَ فَاسْتَضْعَفَهُم، وَخَافَ مِنْ غَدْر الفُرْس وَكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ ، فَكَتَبَ إِلَى الصِّدِّيقِ يَطْلُبُ مِنْهُ المَدَدَ، وَانْتَظَرَ وَلَمْ يَصِلُ الدَّعْمُ، وَاسْتَبْطَأَ الخَبَرَ، فَسَارَ بِنَفْسِهِ إِلَى المَدِينَةِ، فَوَجَدَهُ عَلَى فِرَاش المَوْت، وَقَدْ أَوْصَى عُمَرَ بنْدْب النَّاس لِلْقِتَالَ فِي الْعِرَاقِ . وَمَاتَ الصِّدِّيقُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَدُفِنَ، وَأَصْبَحَ عُمَرُ أَمِيراً لِلْمُؤْمِنِينَ فَحَتَّ النَّاسَ عَلَى الجهادِ، فَتُوانَوْا وَكَرَّرَ الحَثَّ فِي اليُّومِ الثَّانِي وَالثَّالِث، وَتَكَلَّمَ المُثَنَّى وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدِ خَالِدٍ، وَأَنَّ مُعْظَمَ السَّوَادِ اليَّوْمَ بِيَدِ المُسْلِمِينَ، وَفِي اليَوْمِ الرَّابِعِ لَبِّي النِّدَاءَ أَبُو عُبَيْدٍ بِنُ مَسْعُودٍ النُّقَفِيُّ، وَكَانَ أُوَّلَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا، لِذَا فَقَـدْ أُمَّـرَهُ الخَلِيفَةُ عَلَى مَنْ لَبِّي وَسَارَ، وأَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَاسْتِشَارَةِ

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سَارَ أَبُو عُبَيْدٍ إِلَى العِرَاقِ ، وَمَعَهُ المُثَنَّى ، وَكَانَ الفُرْسُ قَدْ اسْتَقَرَّ رَأْيُهُمْ عَلَى مَوْضُوعِ الحُكْمِ ، فَمَلَّكُوا بُورَانَ بِنْتَ كِسْرَى ، الَّتِي فَوَّضَتْ بِدَوْرِهَا أَمْرَ المَلْكِ إِلَى رُسْتُمَ ، فَأَرْسَلَ رُسْتُمُ جَيْشَاً كَثِيفًا إِلَى المُسْلِمِينَ بِقِيَادَةٍ (جَابَانَ) فَالْتَقَى الطَّرَفَانِ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ «النَّمَارِقُ» بَيْنَ الحِيرةِ والقَادِسِيَّةِ ، وَكَانَ عَلَى خَيْلِ المُسْلِمِينَ المُثَنَّى بِنُ حَارِثَةَ ، وَلَا المُؤْمِنِينَ وَهَـزَمَ الكَافِرِينَ ، وَقَـدْ أُسِرَ فِي وَنَصَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ وَهَـزَمَ الكَافِرِينَ ، وَقَـدْ أُسِرَ فِي المُعْرَكَةِ قَادَةُ الفُرْسِ (جَابَانُ وَمَرْدَانْشَاه) ، وَلاَحَقَهُمْ أَبُو عُبَيْدِ وَانْتَصَرَ عَلَيْهِمْ ثَانِيَةً . ثُمَّ أَرْسَلَ المُثَنَّى بِنَ حَارِثَةَ إِلَى كُورِ تِلْكَ وَانْتَصَرَ عَلَيْهِمْ ثَانِيَةً . ثُمَّ أَرْسَلَ المُثَنَّى بِنَ حَارِثَةَ إِلَى كُورِ تِلْكَ وَانْتَصَرَ عَلَيْهِمْ ثَانِيَةً . ثُمَّ أَرْسَلَ المُثَنَّى بِنَ حَارِثَةَ إِلَى كُورِ تِلْكَ الجِهَاتِ فَقَتَحَهَا صُلْحًا وَقَهْرًا .

أَرْسُلَ رُسْتُمُ جَيْشاً كَثِيفاً آخَرَ فَالْتَقَى مَعَ المُسْلِمِينَ وبَيْنَهُمَا نَهْرٌ وَعَلَيْهِ جِسْرٌ، فَأَرْسَلُوا إِلَى المُسْلِمِينَ إِمَّا أَنْ تَعْبُرُوا إِلَيْنَا وَإِمَّا أَنْ نَعْبُرُوا إِلَيْنَا وَإِمَّا أَنْ نَعْبُرُوا هُمْ إِلَيْكُمْ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ لأَمِيرِهِم أَبِي عُبَيدٍ: مُرْهُمْ فَلْيَعْبُرُوا هُمْ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَا هُمْ بِأَجْرَأَ عَلَى المَوْتِ مِنَا، مُرْهُمْ قَلْيعْبُرُوا هُمْ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَا هُمْ بِأَجْرَأَ عَلَى المَوْتِ مِنَا، ثُمَّ اقْتَحَم إِلَيْهِم، وَدَارَتِ المَعْرَكَةُ طَاحِنَةً، دَارَتْ عَلَى المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ مَا يَقْرُبُ مِنْ سِتَّةِ آلاَ فِ مِنْ أَصْل عَشْرَةِ آلاَف عِدْ جَيْش المُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ خُيولَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ خُيولَ المُسْلِمِينَ

كَانَتْ تَنْفُرُ مِنْ فِيلَةِ الفُرْسِ فَلاَ تُمَكِّنهُمْ مِنْ أَنْ يَحْمِلُوا عَلَى أَعْدَائِهِمْ. فَأَمَرَ أَبُوعُبَيْدٍ بِقَتْلِ الفِيلَةِ فَقَتَلُوهَا عَنْ آخِرِهَا، فَقَدَّمَ الفُرْسُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِيلاً أَبْيَضَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ أَبُوعُبَيْدٍ فَضَرَبَهُ الفُرْسُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِيلاً أَبْيَضَ فَحَمِي الفِيلُ، وَخَبَطَ أَبَا عُبَيْدٍ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَ خُرْطُومَهُ، فَحَمِي الفِيلُ، وَخَبَطَ أَبَا عُبَيْدٍ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَ خُرْطُومَةُ، فَحَمِي الفِيلُ، وَخَبَطَ أَبَا عُبَيْدٍ بِرِجْلَيْهِ، وَتَوَالَى سَبْعَةُ قَادَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ، قَتَلَهُمُ الفِيلُ كُلَّهُمْ حَتَّى بِرِجْلَيْهِ، وَتَوَالَى سَبْعَةُ قَادَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ، قَتَلَهُمُ الفِيلُ كُلَّهُمْ حَتَّى آلَتِ القِيادَةُ إِلَى المُشْفِى بِن حَارِثَةَ. وَكَانَ المُسْلِمُونَ قَدْ تَكَمُ الْفَيْلُ مَتَّى الْجِسْرِ، فَانْكَسَرَ بَعْدَ أَنْ مَرَّتْ تَلَامُ مُنَ الْمُسْلِمُ وَنَ قَدْ عَلَى الْجِسْرِ، فَانْكَسَرَ بَعْدَ أَنْ مَرَّتْ عَلَى الْجِسْرِ، فَانْكَسَرَ بَعْدَ أَنْ مَرَّتُ عَلَى الْجِسْرِ، فَانْكَسَرَ بَعْدَ أَنْ مَرَّتُ عَلَى الْجَسْرِ، فَانْكَسَرَ بَعْدَ أَنْ مَرَّتُ عَلَى الْمُسْلِمُ وَ فَعَمِلُوا فِيْهِمْ قَتَلاً، فَرَمَى عَلَيْ بَعْضُهُمْ نَفْسَهُ فِي الفُرَاتِ، فَغَرِقَ مَا يَقْرُبُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ فِي الفُرَاتِ، فَغُرِقَ مَا يَقْرُبُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ فِي الفُرَاتِ، فَغُرِقَ مَا يَقْرُبُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ فِي الفُرَاتِ، فَغُولَ مَا يَقْرُبُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ فِي النَّهُ وَالِي الْمُسْرَادِ فَيْ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْرِقَ مَا يَقْرَبُ مِنْ أَنْ الْمُسْلِولَ الْمُعْرَقِ اللّهَ الْعَلَى الْمَوْلِ فَيْقِيلَا الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُهُمْ مَنْ أَنْ الْمُسْلِمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُوا فِي الْمُولِ الْمُؤْمِلُوا فَيْعُمُ اللّهُ الْمُولُ الْمُ الْمُؤْمِلُوا فَيْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُوا فَيْعُمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُ

سَارَ المُثَنَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوقَفَ عِنْدَ الجِسْرِ الَّذِيْ جَاءُوا مِنْهُ، وَنَادَى: أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى هِينَتِكُمْ فَإِنِّي وَاقِفٌ عَلَى فَمِ الجِسْرِ، لاَ أَجُوزُهُ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدُ هَا هُنَا. وَوقَفَ يَحْمِي المُسْلِمِينَ مِنَ الفُرْسِ. وَانْظُرْ إِلَى رَجُل يَتَصَدَّى يَحْمِي المُسْلِمِينَ مِنَ الفُرْسِ. وَانْظُرْ إِلَى رَجُل يَتَصَدَّى لِجَيْشِ كَامِل مُنْتَصِرٍ يَحْمِي جُنْدَهُ وَيَتَحَمَّلُ مَسْؤُ ولِيَّةً القِيَادَةِ. لِجَيْشٍ كَامِل مُنْتَصِرٍ يَحْمِي جُنْدَهُ وَيَتَحَمَّلُ مَسْؤُ ولِيَّةً القِيَادَةِ. وَلَمَّا انْتَقَلَ النَّاسُ جَمِيعاً إِلَى النَّاحِيَةِ الأُخْرَى سَارَ المُثَنَّى وَلَمَّا انْتَقَلَ النَّاسُ جَمِيعاً إِلَى النَّاحِيَةِ الأُخْرَى سَارَ المُثَنَّى وَلَمَّا انْتَقَلَ النَّاسُ جَمِيعاً إِلَى النَّاحِيَةِ الأُخْرَى مَنَ الأَبْطَالِ، وَقَامَ يَحْرُسُهُمْ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَبْطَالِ، وَقَامَ يَحْرُسُهُمْ هُو وَغَيْرُهُ مِنَ اللَّاسِ مَنْ ذَهَبَ فِي البَرِيَّةِ لاَ يَدْرِي أَيْنَ ذَهَبَ فِي البَرِي أَيْنَ ذَهَبَ فِي البَرِي أَيْنَ ذَهَبَ فِي البَرِي أَيْنَ ذَهَبَ .

كَانَ الفُرْسُ قَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى المُلْكِ، إِذْ خَلَعُوا رُسْتُمَ، ثُمَّ عَادُوا فَوَلُوهُ وَأَضَافُوا إِلَيْهِ الفَيْرُزَانَ. أَمَّا جَيْشُ الفُرْسِ فِي مَعْرَكَةِ الجسْرِ فَقَدَ رَكِبُوا إِلَى المَدَائِنِ فَلَحِقَهُم الفُرْسِ فِي كَتِيبَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَاعْتَرَضَ سَيْرَهُم أَمِيرَانِ مِنْ أَمْرَاءِ الفُرْسِ كَانَا فِي جُنْدٍ، فَأْسَرَهُمَا المُثَنَّى وَأَسَرَ مَعَهُمَا مَرَاءِ الفُرْسِ كَانَا فِي جُنْدٍ، فَأَسَرَهُمَا المُثَنَّى وَأَسَرَ مَعَهُمَا عَدَدًا كَبِيرًا ضَرَبَ أَعْنَاقَهُم إِرْهَابًا لِلْفُرْسِ. وَقَدْ فَعَلَ المُثَنَّى، وَلَدْ فَعَلَ المُثَنَّى، وَلَيْرَا ضَرَبَ أَعْنَاقَهُم إِرْهَابًا لِلْفُرْسِ. وَقَدْ فَعَلَ المُثَنَّى، وَلَيْرَا ضَرَبَ أَعْنَاقَهُم إِرْهَابًا لِلْفُرْسِ. وَقَدْ فَعَلَ المُثَنَّى، وَلَيْرَا فَعَلَ المُثَنَّى، اللَّهُ عَنْهُ، فِي مُلاَحَقَةِ العَدُو تَقْلِيداً لِرَسُولِ اللّهِ، صَلّى اللَّهُ عَنْهُ، فِي مُلاَحَقَةِ قُرَيْشٍ إِثْرَ غَزِ وَةِ أُحُدٍ، لاَحَقَهُمْ والله عَنْهُ وَسَلَّمَ، فِي مُلاَحَقَةِ قُرَيْشِ إِثْرَ غَزِ وَةِ أُحُدٍ، لاَحَقَهُمْ واللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، فِي مُلاَحَقَةِ قُرَيْشٍ إِثْرَ غَزِ وَقِ أُحُدٍ، لاَحَقَهُمُ والمُسْلِمُونَ مُشْخَذُونُ بِالجِرَاحِ ، وَكَانَتُ هَذِهِ المَعْرَكَةُ وَي السَّنَةِ التَّالِثَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ مَعْرَكَةِ اليَرْمُوكِ بِأَرْبَعِينَ وَالسَّانَ مِنَ السَّنَةِ التَّالِثَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ مَعْرَكَةِ اليَرْمُوكِ بِأَرْبَعِينَ وَمُنَا .

سَمِعَ الفُرْسُ بِكَثْرَةِ جُمُوعِ المُثَنَّى فَحَشَدُوا جَيْشَاً ضَخْماً وَأَعْطُوا قِيَادَتَهُ لـ (مِهْرَانَ) فَالتَقَى الطَّرَفَانِ فِي مَكَانِ يُقالُ لَهُ (البُويْبُ) قُرْبَ الكُوفَةِ، وَبَيْنَهُمَا نَهْرُ الفُرَاتِ، فَقَالَ يُقالُ لَهُ (البُويْبُ) قُرْبَ الكُوفَةِ، وَبَيْنَهُمَا نَهْرُ الفُرَاتِ، فَقَالَ

الفُرْسُ: إِمَّا أَنْ تَعْبُرُ وا إِلَيْنَا وَإِمَّا أَنْ نَعْبُرَ إِلَيْكُمْ. فَقَالَ المُثَنَّى: بَلِ اعْبُرُوا إِلَيْنَا، فَعَبَرَ الفُرْسُ، وَتَعَبَّأُ الْجَمْعَان، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَعَزَمَ المُثَنَّى عَلَى المُسْلِمِينَ فِي الفِطْـرِ فَأَفْطَـرُوا عَنْ آخِرهِمْ لِيَكُونُوا أَقْوَى، وَحَثَّ المُثَنَّى النَّاسَ، وَقَالَ: إنِّي مُكَبِّرٌ ثَلاَثَ تَكْبِيرَات فَتَهَيَّأُوا فَإِذَا كَبَّرْتُ الرَّابِعَةَ فَاحْمِلُوا، فأَجَابُوا بالسَّمْع زَالطَّاعَةِ لا فَلَمَّا كَبَّرَ أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ حَمَلَ الفُّرْسُ حَمْلَةً أَحْدَثَتْ اضْطِرَاباً فِي صُفُوفِ المُسْلِمِينَ، وَصَبَرَ المُسِلِمُونَ صَبْرًا جَمِيلاً، وَلَمَّا رَأَى المُثَنَّى أَنَّ الحَرْبِ قَدْ طَالَتْ جَمَعَ بَعْضَ الأَبْطَال يَحْمُونَ ظَهْرَهُ، وَحَمَلَ عَلَى (مِهْرَانَ) حَتَّى أَزَالَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى دَخَلَ المَيْمَنَةَ، وَلَكِنْ قَتَلَهُ بَعْضُ الرِّجَالِ، فَهُزِمَ الفُّرْسُ بِمَقْتَلِ قَائِدِهِمْ. وَأَسْرَعَ المُثَنَّى إلَى الجِسْرِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ لِيَمْنَعَ الفُوْسَ مِنَ المُرُّ ور عَلَيْهَ لِيَتَمَكَّنَ مِنْهُمُّ المُسْلِمُونَ، فَرَكِبُوا أَكْتَافَهُمْ يَوْمَيْن فَيُقَالُ: إِنَّهُ قُتِـلَ مِنْهُـمْ وَغَرِقَ مَا يَقُرُّبُ مِنْ مَائةٍ أَلْفٍ.

التَّأَمَ أَمْرُ الفُرْسِ ، وَوَصَلَ الخَبَرُ إلى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ إلى العِرَاقِ بِنَفْسِهِ دَعْماً لِلْمُثَنَّى غَيْرَ أَنَّهُ الخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ إلى العِرَاقِ بِنَفْسِهِ دَعْماً لِلْمُثَنَّى غَيْرَ أَنَّهُ نَزَلَ بَعْدَئِذٍ عِنْدَ رَأْي الصَّحَابَةِ فَأَرْسَلَ سَعْدَ بنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَكَتَبَ إلى المُثَنَّى وَجَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ البَجَلِيِّ أَنْ يَتْبَعَا سَعْدَاً ، وَأَنْ يَسْمَعَا لَهُ وَيُطِيعًا ، وَلَمْ يَصِلُ سَعْدٌ إلَى العِرَاقِ حَتَّى كَانَ جُرْحُ يَسْمَعَا لَهُ وَيُطِيعًا ، وَلَمْ يَصِلُ سَعْدٌ إلى العِرَاقِ حَتَّى كَانَ جُرْحُ

المُثَنَّى الَّذِي أُصِيبَ بِهِ يَوْمَ الجِسْرِ قَدِ انْتَقَضَ عَلَيْهِ فَمَاتَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا وَصَلَ سَعْدٌ إلَى الحِيرَةِ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ. وَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَوْجٍ إِالمُثَنَى سَلْمَى بِنْتِ خَصفَةَ تَزَوَّجَهَا سَعْدٌ (۱).

وَإِنَّ جِهَادَ المُثَنَّى، وَقِيَادَتَهُ، وَقُتُوحَاتِهِ لِتَجْعَلَهُ أَحَدَ بُنَاةِ دَوْلَةِ الإِسْلاَمِ.

<sup>(</sup>۱) من العادات الحسنة التي سار عليها المسلمون أن يتزوج القائد زوجة القائد الذي استشهد، ولا تترك هكذا من غير زوج تشعر بالأسى تذكر الماضي والزوج الجديد الكفء هو الذي ينسيها ما فقدت. تزوج أبو بكر أسماء بنت عميس بعد أن استشهد زوجها جعفر بن أبي طالب في مؤته، وتزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة أبي بكر. وتزوج خالد بن سعيد أم حكيم بنت الحارث بعد أن استشهد زوجها عكرمة، وتزوجها عمر بن الخطاب بعد أن استشهد خالد . . والأمثلة كثيرة.